## ورد يوم الجمعة

اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمْ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمْ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحْمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمْ وَتَحَنَّنْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمْ وَسَلُّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيتِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمْ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ المُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللَّهُمْ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وَإِمَامِ المُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النّبِيّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ. اللَّهُمّ ابْعَثْهُ مقَامَا مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ فِيهِ الْأُوَّلُونَ وَالْآخَرُونَ. اللَّهُمْ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمّدٍ كَمَا جَعَلْتُهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَبْلِغْهُ الوسِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ مِنَ الجَنَّةِ. اللَّهُمّ اجْعَلْ فِي المُصْطَفَيْنَ مَحَبَّتَهُ وَفِي المَقَرَّبِينَ مَوَدَّتَهُ وَفِي الأَعْلَينَ ذَكرَهُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. اللَّهُمّ دَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ وَبَارِىءَ المَسْمُوكَاتِ وَجَبَّارِ القُلُوبِ عَلَى فِطْرَتِهَا شَقِيَّهَا وَسَعِيدِهَا الجعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ وَرَأْفَةَ تَحَنَّنِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الخَاتِم لِمَا سَبَقَ وَالْفَاتِح لِمَا أُغْلِقَ وَالْمُعْلِنِ الحَقِّ بِالْحَقِّ وَالدَّامِعِ لِجَيْشَاتِ الأَبَاطِيلِ كَمَا حُمُلَ فَاضْطَلَعَ بِأَمْرِكَ فِي طَاعَتِكَ مُسْتَوْفِزاً فِي مَرْضَاتِكَ غَيْرَ نِكُلٍ عَنْ قَدَمٍ وَلاَ وَهِنٍ فِي

عَزْمٍ وَاعِياً لِوَاجِبِكَ حَافِظاً لِعَهْدِكَ مَاضِياً عَلَى نَفَاذِ أَمْرِكَ حَتَى أُوْرَى قَبَساً لِقَابِسِ آلاَء تَصِلُ بِأَهْلِهِ أَسْبَابَهُ بِهِ هُدِيَتِ القُلُوبُ بَعْدَ خَوُضَاتِ الْفِتَنِ وَالإِثْمِ وَأَبْهَجَ مُوضِحَاتِ الْأَعْلاَمِ وَمُنِيرَاتِ الإِسْلاَمِ وَنَائِرَاتِ الأَحْكَامِ فَهُوَ أَمِينُكَ المَأْمُونُ وَخَاذِنُ عِلْمِكَ المَحْزُونِ الأَعْلاَمِ وَمُنِيرَاتِ الإِسْلاَمِ وَنَائِرَاتِ الأَحْكَامِ فَهُو آمِينُكَ المَأْمُونُ وَخَاذِنُ عِلْمِكَ المَحْزُونِ وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ وَبَعِيئُكَ نِعْمَةً وَرَسُولُكَ بِالحَقِّ رَحْمَةً. اللّهُمْ افْسَخ لَهُ مَفْسَحاً فِي عَدْلِكَ وَاجْزِهِ مُضَاعَفَاتِ الحَيْرِ مِنْ فَضَلِكَ مُهَنَّاتٍ غَيْرَ مُكَدَّرَاتٍ مِنْ فَوْذِ ثُوَالِكَ المَضْنُونِ وَجَزِيلِ عَطَائِكَ المَحْزُون. اللّهُمْ أَعْلِ عَلَى بِنَاءِ البَنَّاثِينَ بِنَاءُهُ وَأَكْرِمْ مَثُواهُ المَضْنُونِ وَجَزِيلِ عَطَائِكَ المَحْزُون. اللّهُمْ أَعْلِ عَلَى بِنَاءِ البَنَّاثِينَ بِنَاءُهُ وَأَكْرِمْ مَثُواهُ لَمَضْنُونِ وَجَزِيلِ عَطَائِكَ المَحْرُون. اللّهُمْ أَعْلِ عَلَى بِنَاءِ البَنَاثِينَ بِنَاءُه وَأَكْرِمْ مَثُواهُ لَمُنْ وَنُولِكَ وَنُولُكَ وَنُولُهِ وَمُرْضِيَ المَقَالَةِ ذَا لَمُنْ وَنُولِكَ وَنُولُهُ وَأَنْمِمْ لَهُ نُورَهُ وَاجْزِهِ مِنْ ابْتِعَائِكَ لَهُ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ وَمَرْضِيَّ المَقَالَةِ ذَا لَيْنِ عَذَا مِنْ وَحُمُّةِ وَمُنْ عَلَيْهِ مَنَ السَّلاَمَ وَارْدُدُ عَلَيْنَا مِنْهُ السَّلاَمَ. اللّهُمْ صَلَى عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ وَصَلٌ عَلَى مُحَمِّدِ النَبِي عَدَد مَنْ صَلَى عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ وَصَلٌ عَلَى مُحَمِّدِ النَبِي عَلَيْهِ وَصَلٌ عَلَى مُحَمِّدِ النَبِي عَلَيْهِ وَصَلٌ عَلَى مُحَمِّدٍ النَبِي عَلَيْهِ وَصَلٌ عَلَى مُحَمِّدِ النَبِي عَلَيْهِ وَصَلٌ عَلَى مُحَمِّدٍ النَبِي عَلَيْهِ وَصَلٌ عَلَيْهِ وَصَلٌ عَلَيْهِ وَصَلٌ عَلَى مُحَمِّدِ النَبِي عَلَيْهِ وَصَلٌ عَلَى مُحَمِّدٍ النَبِي عَلَيْهِ وَصَلً عَلَى مُحَمِّدُ النَّيْ عَلَيْهِ وَصَلًى عَلَيْهِ وَصَلً عَلَى مُحَمِّدٍ النَائِي عَلَيْهِ وَصَلً عَلَى مُنْ مُعَلِّى الْمُؤْمِلُولُ الْمُعِلِي عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَصَلْ عَلَى مُعْمَدِ النَّيْ الْمُعِلَى عَلَيْهِ وَلَا السَمِعُولُولُ وَالْولِيَالَا اللْمُعَلِي

جَزَى اللّهُ عَنَا مُحَمَّداً عَلَى الْجُسَادِ، وَصَلْ عَلَى قَبْرِ مُحَمَّدِ فِي الْأَجْسَادِ، وَصَلْ عَلَى قَبْرِ مُحَمَّدِ فِي الْأَجْسَادِ، وَصَلْ عَلَى قَبْرِ مُحَمَّدِ فِي الْأَجْسَادِ، وَصَلْ عَلَى قَبْرِ مُحَمَّدِ فِي الْقَبُورِ إِنَّ اللّهَ وَمَلَائِكَة يُصَلُّونَ عَلَى النّبِيِّ يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيماً. لَبَيْكَ اللّهُمْ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ صَلَواتُ اللّهِ البَرِّ الرَّحِيمِ وَالْمَلاَئِكَةِ المُقَرِّبِينَ وَالنّبِينَ وَالنّبِينَ وَالنّبِينَ وَالنّبِينَ وَالسَّيْنِ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَمَا سَبِّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَا رَبَ الْعَالَمِينَ عَلَى سَيْدِنَا وَالصَّالِحِينَ، وَمَا سَبِّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَا رَبَ الْعَالَمِينَ عَلَى سَيْدِنَا وَالصَّلْحِينَ وَسَيِّدِ المُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَقِينَ وَرَسُولِ رَبَ العَالَمِينَ مُحَمِّدٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ خَاتَمِ النّبِينَ وَسَيِّدِ المُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَقِينَ وَرَسُولِ رَبَ العَالَمِينَ الشَّامِدِ البَيْسِرِ الدَّاعِي إِلَيْكَ بِإِذْنِكَ السَرَاحِ المُنيرِ وَعَلَيْهِ السَّلامُ. اللّهُمْ تَقَبُلُ شَفَاعَةً مُحَمِّدِ الكُبْرَى وَادْفَعْ مَرَجَتَهُ المُلْيَا وَأَعْطِهِ سُؤلَهُ فِي الآخِرَةِ وَالأُولَىٰ كَمَا أَتَيْتَ إِبْرَاهِيمَ مُحْمَدِ الْكُبْرَى وَادْفَعْ مَرْجَتَهُ المُعْلَى وَعَلَيْهِ وَالْوَلِينَ وَالْعَلَى مَا تَقَرْ بِهِ عَيْنَهُ وَاجْزِهِ وَمُوسَى. اللّهُمْ اجْوَلُهُ مَ عَنْدُ وَعَلَى اللّهُمْ عَنْدَ وَالْمَالِينَ وَالْحَمْدُ وَالْمَالِينَ وَالْحَمْدُ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِيقِ وَأَولاَدِهِ وَأَولاَدِهِ وَأَولاَدِهِ وَأَولاَدِهِ وَأَولاَدِهِ وَأَولاَدِهِ وَأَولاَدِهِ وَأَولاَدِهِ وَأَولاَدِهِ وَأَولاً بَيْتِهِ لِللّهُ رَبِ الْعَالَمِينَ. اللّهُمْ صَلّ عَلَى مُحَدِد وَعَلَى آلِ مُحَمْدِ وَأَصْحَابِهِ وَأُولاَدِهِ وَأَولاَدِهِ وَأَولاَدِهِ وَأَولاَدِهِ وَأَولاَدِهِ وَأَولاَدِهِ وَأَولاَدِهِ وَأَولاَهِ وَالْمَالِ بَيْتِهِ وَأَولاَدِهِ وَأَولاَدِهِ وَأَولاَدِهِ وَأَولاَدِهِ وَأَولاَدِهِ وَأَولاَدِهِ وَأَولاَهِ وَالْمَالِ بَيْتِهِ وَالْمَالِ بَيْتِهِ وَالْمَالِ اللْمَالَمِينَ . اللّهُمْ وَالْمَالِمُولِ وَاللْمُولِ وَاللْمُولِ وَعَلَى الْمُولِ الْمَالَمِي

وَذُرِّيَتِهِ وَمُحِبْيهِ وَأَثْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ وَعَلِيًّا مَعَهُمْ أَجْمَعِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ مِنْ الدُّنْيَا وَمِل الآخِرَةِ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ مِنْ الدُّنْيَا وَمِنْ الآخِرَةِ وَارْحَمْ مُحَمَّداً مِنْ الدُّنْيَا وَمِلْ الآخِرَةِ. اللَّهُمْ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمُنُ يَا رَحِيمُ يَا جَارَ المُسْتَجِيرِينَ يَا أَمَانَ الخَائِفِينَ يَا عِمَادَ مَنْ لاَ عِمَادَ لَهُ يَا سَنَدَ مَنْ لاَ سَنَدَ لَهُ يَا ذُخْرَ مَنْ لاَ ذُخْرَ لَهُ يَا حِرْزَ مَنْ لاَ حِرْزَ لَهُ يَا حِرْزَ الضُّعَفَاءِ يَا كُنْزَ الفُقْرَاءِ يَا عَظِيمَ الرَّجَاءِ يَا مُنْقِذَ الهَلْكَى يَا مُنْجِي الغَرْقَى يَا مُحْسِنُ يَا مُجَمَّلُ يَا مُنْعِمُ يَا مُفْضِلُ يَا جَبَّارُ يَا مُنِيرُ أَنْتَ الَّذِي سَجَدَ لَكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَضُوءُ النَّهَارِ وَشُعَاعُ الشَّمْسِ وَنُورُ القَمَرِ وَخَفِيقُ الشَّجْرِ وَذُوِيّ المَّاءِ يَا اللَّهُ أَنْتَ اللَّهُ لاَ شَرِيكَ لَكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَعَلَى آلِ مُحَمّدِ. اللّهُم صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمّدٍ فِي الْأَوّلِينَ وَالآخِرِينَ وَفِي المَلا ِ الأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الدّينِ. اللّهُمْ صَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُ وَتَرْضَى لَهُ. اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلاَّةً تَكُونُ لَكَ رِضَى وَلِحَقُّهِ أَدَاءً وَأَعْطِهِ الوَسِيلَةَ وَالمَقَامَ المَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَاجْزِهِ عَنَا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَاجْزِهِ عَنَا أَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ وَصَلُّ عَلَى جَمِيع إِخْوَانِهِ مِنَ النّبِيْينَ وَالصَّالِحِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْأَوَّلِينَ وَصَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الآخِرِينَ وَصَلٌّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي النَّبِيِّينَ وَصَلٌّ عَلَى مُحَمّدٍ فِي المُرْسَلِينَ وَصَلٌّ عَلَى مُحَمّدٍ فِي المَلا الأَعْلَى إِلَى يَوْم الدّينِ. اللّهُمْ صَلّ عَلَى مُحَمّدِ حَتّى تَرْضَى وَصَلّ عَلَى مُحَمّد بَعْدَ الرَّضَا وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَبَداً أَبَداً. اللَّهُمْ صَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَصَلٌّ عَلَى مُحَمَّدِ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَصَلٌّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَرَدْتَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ. اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَلْقِكَ وَصَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ رِضَاءَ نَفْسِكَ وَصَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ زِنَةَ عَرْشِكَ وَصَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ الَّتِي لاَ تَنْفَدُ. اللَّهُمْ وَأَعْطِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةِ وَالدّرَجَةَ الرّفِيعَةَ. اللّهُمْ عَظّمْ بُرْهَانَهُ وَأَفْلِحْ حُجَّتَهُ وَأَبْلِغُهُ مَأْمُولَهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَأُمْتِهِ. اللَّهُمْ الْجَعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ وَصِفِيُّكَ وَعَلَى أَهْل بَيْتِهِ الطَيُّبِينَ الطَّاهِرِينَ. اللَّهُمّ صَلٌّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ مِثْلَ ذَٰلِكَ وَارْحَمْ مُحَمَّداً مِثْلَ ذَٰلِكَ. اللَّهُمّ صَلْ عَلَى مُحَمَّدِ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَصَلَّ عَلَى

مُحَمَّدٍ فِي ٱلآخِرَةِ وَالأُولَىٰ. اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ الصَّلاَةَ التَّامَّةَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ البَرَكَةَ التَّامَّةَ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدِ السَّلاَمَ التَّامِّ. اللَّهُمّ صَلٌّ عَلَى مُحَمَّدِ إِمَام الخَيْرِ وَقَائِدِ الخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ. اللَّهُمْ صَلُّ عَلَى مُحَمّدِ أَبَدَ الآبِدِينَ وَصَلُّ عَلَى مُحَمّدٍ دَهْرَ الدَّاهِرِينَ. اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ القُرَشِيِّ الهَاشِمِيِّ الأَبْطَحِيِّ النِّهَامِيّ المَكِّي صَاحِبِ التَّاجِ وَالهِرَاوَةِ وَالْجِهَادِ وَالْكَرَامَةِ وَالْمَغْنَمِ وَالمَقْسَمِ صَاحِبِ الخَيْرِ وَالْمَبَرُّ صَاحِبِ السّرَايَا وَالعَطَايَا وَالآيَاتِ المُعْجِزَاتِ وَالْعَلاَمَاتِ البَاهِرَاتِ وَالمقام المشهود وَالحَوْضِ المَوْرُودِ وَالشَّفَاعَةِ وَالسُّجُودِ لِلرَّبِّ المَحْمُودِ. اللَّهُمّ صَلٌّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ لَمْ يُصَلُّ عَلَيْهِ. اللَّهُمْ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِي أَشْرَقَتْ بنُورِهِ الظُّلَمُ. اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ المَبْعُوثِ رَحْمَةً لِكُلِّ الأَمَم. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ المُخْتَارِ لِلْسِّيَادَةِ وَالرُّسَالَةِ قَبْلَ خَلْقِ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ المَوْصُوفِ بِأَفْضَلِ الأَخْلاَقِ وَالشَّيَمِ. اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ المَخْصُوصِ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ وَخَوَاصٌ الحِكَمِ. اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِي كَانَ لاَ تُنْتَهَكُ فِي مَجَالِسِهِ الحُرَمُ وَلاَ يُغْضِي عَمَّنْ ظَلَمَ. اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِي كَانَ إِذَا مَشَى تُظِلُّهُ الغَمَامَةَ حَيْثُ مَا يَمَّمَ. اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِي انْشَقَ لَهُ القَمَرُ وَكَلَّمَهُ الحَجَرُ وَأَقَرَ بِرِسَالَتِهِ وَصَمَّمَ. اللَّهُمّ صَلّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمّدِ الّذِي أَثْنَى عَلَيْهِ رَبُّ العِزّةِ نَصّا فِي سَالِفِ القِدَمِ. اللّهُمْ صَلّ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدِ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ رَبُّنَا فِي مُحْكَم كِتَابِهِ وَأَمَرَ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَنُسَلِّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ مَا انْهَلَّتِ الدُّيَمُ وَمَا جُرَّتْ عَلَى المُذْنِبِينَ أَذْيَالُ الكَرَم وَسَلَّمَ تَسْلِيماً وَشَرُفَ وَكَرَّمَ. اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُورُهُ وَالرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِينَ ظُهُورُهُ عَدَدَ مَنْ مَضَى مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ بَقِيَ وَمَنْ سَعِدَ وَمَنْ شَقِيَ صَلاّةً تَسْتَغْرِقُ العَدُّ وَتُحِيطُ بِالْحَدِّ صَلاَّةً لاَ غَايَةً لَهَا وَلاَ انْتِهَاءَ وَلاَ أَمَدَ لَهَا وَلاَ انْقِضَاءَ صَلاَّةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ كَذَٰلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ. اللَّهُمّ صَلّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلُّ عَلَى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ. اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَهَبْ لَنَا اللَّهُمْ مِنْ رِزْقِكَ الحَلاَلَ الطَّيِّبَ المُبَارَكَ مَا تَصُونُ بِهِ وُجُوهَنَا عَنِ التَّعَرُّضِ لأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَاجْعَلْ لَنَا طَرِيقاً سَهْلاً مِنْ غَيْرِ تَعَبِ وَلاَ نَصَبٍ وَلاَ مِنْهِ وَلاَ تَبِعَةٍ وَجَنَّبْنَا اللَّهُمَّ الحَرَامَ حَيْثُ كَانَ وَأَيْنَ كَانَ وَعِنْدَ مَنْ كَانَ وَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِهِ وَاقْبِضْ عَنَا أَيْدِيَهُمْ وَاصْرِفْ عَنَا قُلُوبَهُمْ حَتَّى لاَ تَتَقَلَّبَ إِلاَّ فِيمَا يُرْضِيكَ وَلاَ نَسْتَعِينَ بِنِعْمَتِكَ إلاّ عَلَى مَا تُحِبُ يَا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ. اللّهُمّ إنّي أَسْأَلُكَ بِأَفْضَل مَسْأَلَتِكَ وَبِأَحَبُ أَسْمَائِكَ وَأَكْرَمَهَا عَلَيْكَ وَبِمَا مَنَنْتَ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا عَلَيْ وَاسْتَنْقَذْتَنَا بِهِ مِنَ الضَّلاَلَةِ وَأَمَرْتَنَا بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَجَعَلْتَ صَلاَتَنَا عَلَيْهِ دَرَجَةً وَكَفَّارَةً وَلُطْفاً وَمَنَّا مِنْ عَطَائِكَ فَأَدْعُوكَ تَعْظِيماً لأَمْرِكَ وَاتَّبَاعاً لِوَصِيَّتِكَ وَتَنْجِيزاً لِمَوْعِدِكَ بِمَا يَجِبُ لِنَبِيْنَا مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فِي أَدَاءِ حَقَّهِ قِبَلَنَا وَأَمَرْتَ العِبَادَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ فَرِيضَةً افْتَرَضْتَهَا فَنَسْأَلُكَ بِجَلاَلِ وَجْهِكَ وَنُورِ عَظَمَتِكَ أَنْ تُصَلِّيَ أَنْتَ وَمَلاَئِكَتُكَ عَلَى مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيُّكَ وَصَفِيْكَ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ بِهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُم ارْفَعْ دَرَجَتَهُ وَأَكْرِمْ مَقَامَهُ وَثَقُّلْ مِيزَانَهُ وَاجْزِلْ ثَوَابَهُ وَأَفْلِحْ حُجَّتَهُ وَأَظْهِرْ مِلْتَهُ وَأَضِىءْ نُورَهُ وَأَدِمْ كَرَامَتَهُ مِنْ ذُرِّيَتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ وَعَظَّمْهُ فِي النَّبِيِّينَ الَّذِينَ خَلَوْا قَبْلَهُ. اللَّهُمّ اجْعَلْ مُحَمَّداً أَكْثَرَ النّبِيِّينَ تَبَعا وَأَكْثَرَهُمْ أَزْراً وَأَفْضَلَهُمْ كَرَامَةً وَنُوراً وَأَعْلاَهُمْ دَرَجَةً وَأَفْسَحَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مَنْزِلاً وَأَزْيَدَهُمْ ثَوَاباً وَأَقْرَبَهُمْ مَجْلِساً وَأَثْبَتَهُمْ مَقَامَاً وَأَصْوَبَهُمْ كَلاَماً وَأَنْجَحَهُمْ مَسْأَلَةً وَأَوْفَرَهُمْ لَدُنْكَ نَصِيباً وَأَقْوَاهُمْ فِيمًا عِنْدَكَ رَغْبَةً وَأَنْزِلْهُ فِي أَعْلَى غُرَفِ الفِرْدُوسِ مِنَ الدَرْجَاتِ العُلَى. اللَّهُم اجْعَلْ مُحَمَّداً أَصْدَقَ قَائِلٍ وَأَنْجَحَ سَائِلٍ وَأَوَّلَ شَافِع وَأَفْضَلَ مُشَفِّع وَشَفِّعُهُ فِي أُمَّتِهِ شَفَاعَةً يَغْبِطُه بِهَا الأَوْلُونَ وَالآخِرُونَ وَإِذَا مَيَّزْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ لِفَصْلِ القَضَاءِ فَاجْعَلْ مُحَمَّداً فِي الأَصْدَقِينَ قِيلاً وَفِي الأَحْسَنِينَ أَعْمَالاً وَفِي المَهْدِيِّينَ سَبِيلاً. اللَّهُمّ الجَعَلْ نَبِيَّنَا لَنَا فَرَطاً وَحَوْضَهُ لَنَا مَوْرِداً. اللَّهُمُ احْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَاسْتَغْمِلْنَا بِسُنَّتِهِ وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَاجْعَلْنَا فِي حِزْبِهِ. اللَّهُمْ وَاجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ كَمَا آمَنَا بِهِ وَلَمْ نَرَهُ. اللَّهُمْ لاَ تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ حَتَّى تُذْخِلَنَا مُدْخَلَهُ وَاجْعَلْنَا مِنْ رُفَقَائِهِ مَعَ النّبِيّينَ وَالصَّدّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقاً. اللَّهُم صَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ نُورِ الهُدَى وَالقَائِدِ إِلَى الخَيْرِ وَالدَّاعِي إِلَى الرُّشْدِ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَرَسُولِ كَاشِفِ الغُمَّةِ وَإِمَامِ المُتَّقِينَ وَرَسُولِ رَبِّ العَالَمِينَ كَمَا بَلّغَ رِسَالَتَكَ وْتَلاَ آيَاتِكَ وَنَصَحَ لِعِبَادِكَ وَأَقَامَ حُدُودَكَ وَوَفَّى بِعُهُودِكَ وَأَنْفَذَ حُكْمَكَ وَأَمَرَ بِطَاعَتِكَ وَنَهَى عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَوَالَى وَلِيْكَ الَّذِي تُحِبُّ أَنْ تُوَالِيَّهُ وَعَادَى عَدُوَّكَ الَّذِي تُحِبُّ أَنْ

تُعَادِيَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ. اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى جَسَدِهِ فِي الأَجْسَادِ وَعَلَى رُوحِهِ فِي الْأَرْوَاحِ وَعَلَى مَوْقِفِهِ فِي المَوَاقِفِ وَعَلَى مَشْهَدِهِ فِي المَشَاهِدِ وَعَلَى ذِكْرِهِ إِذَا ذُكِرَ صَلاَةً مِنَّا عَلَى نَبِيُّنَا. اللَّهُمَّ أَبْلِغُهُ مِنَا السَّلاَمَ كُلَّمَا ذُكِرَ وَالسَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. اللَّهُمْ صَلُّ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ المُقَرَّبِينَ وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ المُطَهِّرِينَ وَعَلَى رُسُلِكَ المُرْسَلِينَ وَعَلَى حَمَلَةِ عَرْشِكَ أَجْمَعِينَ وَعَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمَلِك المَوْتِ وَرِضُوَانَ وَمَالِكِ وَصَلُّ عَلَى الْكِرَامِ الكَاتِبِينَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِ نَبِيْكَ ﷺ أَفْضَلَ مَا أَتَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بُيُوتِ المُرْسَلِينَ وَاجْزِ أَصْحَابِ نَبِيُّكَ ﷺ أَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَضْحَابِ المُرْسَلِينَ. اللَّهُم اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الأَخْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَؤُونٌ رَحِيمٌ. اللَّهُمْ صَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِينُكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم. اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلِّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَصَلَّ عَلَى مُحَمّدٍ كُلّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الغَافِلُونَ. اللّهُمْ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النّبِيّ الْأُمِّي الَّذِي آمَنَ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَأَعْطِهِ أَفْضَلَ رَحْمَتِكَ وَآتِهِ الشَّرَفَ عَلَى خَلْقِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاجْزِهِ خَيْرَ الجَزَاءِ وَالسَّلاَمُ عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. سُبْحَانَ رَبُّكَ رَبُّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلاَمٌ عَلَى المُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

اللّهُمْ يَا رَبٌ بِجَاهِ نَبِيْكَ المُصْطَفَى وَرَسُولِكَ المُجْتَبَى المُرْتَضَى طَهُرْ قُلُوبَنَا مِنْ كُلُ وَصْفِ يُبَاعِدُنَا عَنْ مُشَاهَدَتِكَ ومخبّتكَ وَأَمِثْنَا عَلَى حُبُّكَ وَحُبّهِ وَحُبّ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَذُرِّيَتِهِ وَأَكْرِمْنَا بِاتْبَاعِ كِتَابِكَ وَاتّبَاعٍ نَبِيّكَ ﴿ وَأَمِثْنَا عَلَى السّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالشّوْقِ إِلَى وَذُرِّيَتِهِ وَأَكْرِمْنَا بِاتْبَاعِ كِتَابِكَ وَاتّبَاعٍ نَبِيّكَ ﴿ وَأَمِثْنَا عَلَى السّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالشّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ. وَصَلّى اللّهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ لَقَائِكَ يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ. وَصَلّى اللّهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ تَسْلِيمَا دَائِما أَبَدا إِلَى يَوْمِ الدّينِ آمِينَ يَا رَبُ الْعَالَمِينَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قِوْةَ إِلاَ بِاللّهِ العَلِيّ الْعَلِيّ الْعَلَيْمَا دَائِما أَبَدا إِلَى يَوْمِ الدّينِ آمِينَ يَا رَبُ الْعَالَمِينَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قِوْةَ إِلاّ بِاللّهِ العَلِيّ الْعَظِيم.